

أَمرَ مَلكُ الْغِرِبانِ جُنودَهُ وأَعُوانَه أَنْ يقوموا بِنَتْفِ رِيشٍ مُسْتَشَارِهِ الخْامسِ وَذَيْلِهِ ، ونَقْرِه في مَواضَعَ مُحْتلِفةٍ مِنْ جِسْمِهِ الإحْداثِ بعضِ الجُروح فيهِ ..

وعندمًا بدأ الجنودُ التقيامَ بهذا العملِ أَخذَ المُلكِ يَتأَلُمُ بشيدُم، منْ أَجل مُستشارهِ الأمينِ ووزيره المُعين ..

وتحمَّلَ المُسْتَشَارُ هذا الْعملَ المُؤْلِمِ بشجاعةٍ مُنْقَعِقةِ النَّظيرِ .. فلما تمُّ ذلكَ <u>ٱلْقى الجُنُو</u>دُ الْغُرابَ المُسكينَ بجوارِ جِذْعِ الشُّجرةِ ، وأمرَ المُّلكُ الجَّميعَ بالرحيلِ عِنِ الْوَطنِ إلى المُّكانِ الذى حَدُّدهُ لهمُ المُستشارُ الخُّامسُ ..

وهكذَا بقىَ الْغُرابُ الْسَكِيُّ بِجوارِ جِنَّع الشَجَرةِ وحَيدًا عارِيًا مِنَ الرَّيشِّءِ عاجِزًا عنِ الطُّيرانِ ، يصارِعُ الاَّلمَ الرهيبَ الذي أصابة ، ويثنُّ بشدة من الجُروح الخُطيرةِ التي مائَتْ جَسَدَه ، وكلُّ أَمَلِه أَنْ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْأَرْ ﴿ ﴿ ا



ينجَح فى الْقَيَامِ بِمهمُّتِهِ الصَّعْبِةِ ، التى اختارَ الْق<mark>يامَ</mark> بها منْ أَجْلِ إنْقاذِ الأَهْلِ والْوَطَنِ ..

وراحَ يدْعو اللَّهُ في نفْسِهِ أن ينجحَ في الْقيامِ بهذمِ <mark>الْمُهِمَّةِ ِ ال</mark>خْطيرة

ومضى على ذلكَ بعضُ الوقتِ ..

وعنْدَما أَقْبِلَ الْسَاءُ ، وحلُ الطَّلامُ خرجَتْ بعْضُ الْبُومِ للصَّيْدِ - كَعَادَتُها فَى اللَّيلِ - فرأَتِ الغُرابَ راقدًا بجِوار جِذْع الشُّبجرةِ ، وهو يصْرخُ ويثِنُ ويتالُمُ ، فعادتْ إلى ملكِ الْبومِ وآخْبرَتَهُ بحالِ الْغرابِ الْجُريح ..

توجّه ملك الْبُومِ في الحَّالِ إلى <mark>حيثُ ي</mark>رقُدُ الْغرابُ الجُريخُ ،





- أَيْن بِقيَّةُ الْغِرِبان ؟

## فقالَ الْغُرابُ الجُريحُ :

إنُّ ما تراهُ مِنْ حالى يُعْنيكَ عنْ سُؤالى ، أَما ما سألْتنى عنهُ بخُصوصِ بقيّة الْغَرْبانِ ، فإنى أَحْسَبُكَ تَرى أَنْ حالى حالُ مَنْ لا يعْلمُ الأَسْرارَ .. لكنّكَ ترى أَنْ عوْدة ، وتركونى بنع الأسرارَ .. لكنّكَ ترى أنهمْ رحلوا عنْ هذا المُكانِ بلا عَوْدة ، وتركونى بَعْد أن صنعوا بى ما صنعوا ..

فَاقْتَرِبَ وَزِيرُ مَلَكِ الْبومِ مِنَ الْغُرابِ الجَّرِيحِ ، وتَفَحُّصَ وجُّهَهُ جيدًا .. ثمَّ قالَ لمَكِ الْبوم :



ويجبُ أَنْ تسألهُ بِأَى ذننبٍ صِنَعَتْ بِهِ الْغِرْبِانُ مَا صَنَعَتْ ..

فلمًا سالَهُ ملكُ الْبومِ عنْ ذلكَ قا<mark>لَ ا</mark>لْغرابُ الجَّريحُ ، وهو ما زالَ بئِنُّ منَ الألم :

إِنُّ مَلكَ الْغربان قد اسْتشارنا فيما حدَثَ منَ اعْتدائِكُمْ عليْنا ليْلاً ، وقى الطَّريقةِ المُناسبَةِ التى نرُدُّ بها على عُدْوانِكمْ عليْنا ، فاقْترحَ الجُميعُ فِكْرةَ حَرْبكُمْ والإغارةِ عليْكم ،حتى ننْتَقِمَ لِقِتْلانا وجَرْحانا ، أمَّا أنا فقد عارضتُ هذهِ الْفكرةَ بشدِدٌم، ونصحتُ اللَّكَ قائلاً إنهُ لا طاقَةَ لنا على حرْبِ البومِ وقِتالِهِ ، لأَنكمُ اشَدُّ بطُشنًا واكثرُ شجاعةً مِنا ...

فنظرَ ملكُ الْبومِ إلى أعوانِه مُعْجَبًا بمديحِ الْغرابِ لَشُجاعَتِهمْ وقوّتهمْ .. ثِم قالَ :



### فقالَ الْغرابُ الجّريحُ:

ـ وقدٌ نصحْتُ ملكَ الْغربانِ أَنْ يطْلُبَ منكمُ الصَّلَّحَ ، ويقدَّمَ لكمُ الْفِدْيةَ ، فإنْ قبلْتُمُّ ذلك كانَ في ذلكَ مصَّلحتُنا ، وإنْ رفضْتُمْ تركُّنا وطلنَنا وهرَبُّنا في الْبلادِ .. ولكنَّ الجُميعَ رفضُوا فِكْرَتَى ، واتَّهموني بالجُبْنِ والخْيانةِ والْمُكِلِ إلى جانِيكُمْ ..

وسكتَ الْغرابُ الجّريحُ قليلاً ، حتى يِلْتقِطَ أَنْفاسنَهُ .. ثم قالَ :

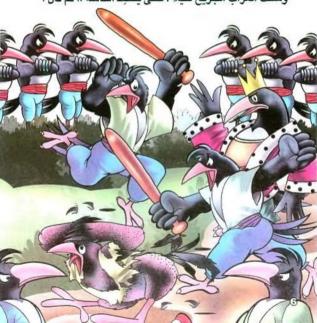

- ولهذا أَمَر ملكُ الْعِرَبَانِ بِنَقْرى وضَرَبِى وَرَاعٍ رَيْشَى .. ثم ٱلْقَوْنَى فى هذا المُكانِ ورحَلوا إلى حـيثُ لا أَدْرى ، وأنا كـمـا تروُّنَ بِيْنَ المُوْتِ والحياةِ ..

لما سمعَ ملكُ الْبومِ ما قالَهُ الْغرابُ الجُريحُ ، الْتَقَتَ إلى أَحدِ وُزُرَائِهِ اللهُ:

\_ ما رأيك فيما قاله هذا الغُرابُ الجُريحُ ؟!

فقالَ وزيرُ ملكِ الْبوم:

ــ لسُتُ أَرَى إِلا رَايًا واحدًا ، وهو أَنْ نقتَكَهُ ونَسْتَرِيحَ مَنْ شَرَّهِ وَمَكْرِهِ ، فهو كما علمْتُ وزيرَ ملكِ الْغِربانِ ،وفى فقْدِه خسارةٌ فادحَةٌ لأَعْدائِنا ، ومكْسَبُ كبيرُ لنا .. وهذه فُرْصتُنا التى قدْ لا تتكررُ مرَّةً أُخرى ، فهو الآنَ ضعيفُ وقدْ لا نقْدرُ عِليهِ عِنْدما يقُوَى ..

فلما سمع الغراب المسكين ذلك الكمش على تقسيه ، لكنة لم يشيا

أَنْ يُظهرَ خوْفَه لِعَدُوِّه ، وهو في قمةٍ ضَعَعْفِه ..

أما ملكُ الْبوم فقدِ الْتَفْتَ إلى أحدِ مُعَاوِنيهِ قَائِلاً:

\_ وأنت ماذا ترى في أمر هذا الغراب ١٤

فقالَ ذلك المعاونُ :

أرى أنَّ نرحَمَ ضَعْفَه ولا نقْتَلَهُ ، لأَن الْعدوُ الذَّليلِ الذي لا ناصِرَ له
يجبُ أنْ يعامَلَ بالحُسْنَى ، وأنْ يعفُو عنهُ غَرِيمُهُ ، وأن يُعْطيَهُ الأمانَ ،
خاصةً إذا كانَ خائفًا مستجيرًا .



## ــ وأنتَ ماذا ترى في أمْرِ هذا الغُرابِ؟ فقالَ المُعاونُ الآخرُ :

\_ أرى أنْ نُبْقِىَ على حَياتِهِ ، وبُحْسِنَ إليْهِ ، خاصَّةُ وأنهُ راجحُ الْعَقْلِ ، فقدْ نحتاجُ إلى رأيهِ ومَشْدُورتِه في مُحارِبَةِ أَعْدائِنا الْعُربانِ ، وهو

يِعْرِفُ الْكَثِيرَ عُنهِمْ وَعَنْ مُلْكِهِم ، وقدْ أَصبحَ الأَنَ عدوًا لهمْ ..

فلما سمعَ الْوزيرُ ذلك تملُكَهُ الْغضَبُ، ونظرَ إلى ملكِ الْبُومِ وأعوانِهِ اتُلاُ:

ـــ اظنُّ انَّ هذا الْغُرابَ قدْ خدعَكُمْ جميـعًا بِحُسْنِ كـــلامهِ وادَّعــائِهِ عدَاهَ ةَ الْغديانِ ، ولذلكَ فانا مازلْتُ مُصِرًّا على قَتْله ..



فلمْ يلتَقِتْ ملكُ الْبومِ إلى نصيحَةِ وزيرهِ ، واَمَر جنودَهُ أَنْ يحْملوا الْغُرابَ الجْريحَ إلى منازِلِ الْبومِ ، فيُنْزِلوهُ في أَحْسنِ مَنْزِلٍ ، ويُحْسنِوا إليْهِ ويكْرموا ضِيَافَتَهُ ..

وأمر ملكُ الْبومِ أَمْهَرَ أَطْبَائِهِ أَنْ يَسُهْرُوا عَلَى عِلَاجٍ الْغَرَابِ وَمُدَاوَاتِهِ حتى يشْفَى ويستَّرِدُ صحَتَّه وعافيتَهُ ..



#### فقالَ ملكُ الْبوم:

- وكيفَ تفعلُ ذلك أيُّها الْغرابُ الْمُقِرُّ بالإحْسانِ والمُعروفِ ١٤

#### فقالَ الْغرابُ:

ــ قد علمتَ أيها المُلكُ ما جرَى لى على أيْدى هؤلاءِ الْغربانِ وملكِهمُّ منَ الْبُطْشِ والْقَسْوة ، وإنا في غايّةِ ضَعْفِي ، ولولاكُ لكنتُ الآنَ في عِدادِ الأَمْواتِ ، ولذلك فكلُ أَمَلَى أنْ اَنتَّقِمَ ملَهم ، وآخُذَ ثَارَى ..

فَأَعْجِبَ ملكُ الْبومِ بِكلامِ الْغرابِ وحمَاسَتِهِ وإصْرارِه على نَيْلِ ثَأْرِه مَمُّ انَوْهُ ، وقالَ له :

\_ وكيفَ تنتقِمُ مِنْهِمْ ١٠

#### فقال الغراب:



حتى أكونَ اشدُّ عَدَاوَةً وأقوى بأسًا على الغِربانِ ، لَعَلِّى أنتقِمُ منْهمْ أَشدُ الانْتِقَام ، لكنني أرى ذلكَ مِنَ المحَّالِ ..

فقالَ الوزيرُ الذي أشار بقتلُ الْغُرابِ ساخرُا:

عَبَثا اَيُها الْغرابُ المَحْادعُ تحاوِلُ أَنْ تُطْهِرَ عَكْسَ ما تُبْطِنُ ، فأنا لا أصدَقُ أنك يمكنُ انْ تَنْقَلبَ ضدُ بنى جِنْسِكِ بهذهِ السُّهولَةِ ، لدرجةِ أنك تريدُ أَنْ تَنْقَلبَ إلى بُومٍ ، حتى تكونَ آشَدُ فتْكَا وبطْشًا على الْغُرابِ .. قلْ كلامًا مَعْقولاً أَيُّها المُخْادعُ ..

فلمْ يلتفِتْ ملكُ الْبومِ إلى هذه الْمُلاحَظَةِ منْ وَزيرِهِ ، ولمْ تتغيُرْ مُعاملَتُهُ للغراب ، بلْ إنهُ زادَ في إكرامهِ له ..



وبمرور الأيام شُلُفِيَ الْغرابُ تمامًا ، واسترَدُّ كامِلَ عَافْيَتِهِ وَقُوْتِهِ ، ونبَتَ ريشَهُ فَأَصَّبِحَ قَادِرًا على الطَّيران تمامًا ..

وخِلالَ ذلكَ كانَ ينتقِلُ بحرِّيَّةِ كاملَةٍ دَاخلَ أَوْكارِ الْبومِ وَمَنَازِلِها ، فِاسْ تَطاعَ أَنْ يتَعرُفَ كُلُّ شَيْء ، وأَنْ يعرفَ مَوَاطنَ ضَعْفِهمْ وَقَوْتهمْ وأَوْكارِهمْ ومَخابِئهمْ ، ومتى يكُونونَ مُسْتَعِدِّين لِقِتالِ الْعلُوَّ ، ومتى يُحْجمُونَ عَنْ ذلك ..

وذاتَ صباح ، طارَ الْغرابُ بكلَّ قوَّتِهِ مُغادِرًا منازِلَ الْبومِ ، وَمَتَّجِهًا إِلَى المُكَانِ الجَّدِيدِ ، الذي عسْكَرَ فيه الْغِرْبانُ ..

وهُناكَ اسْتَقْبِلَهُ الجُميعُ بالْفُرحِ والتَّرُّحابِ ، غيرَ مُصَنَّقينَ أَنهُ نجا مِنَ الأَعْداءِ ، وقالَ ملكُ الغربانِ :



ولكنْ حَمْدًا للهِ عَلَى نَجَاتِكَ وسلامَتِكَ ، وأَرْجُو أَنْ تَكُونَ قَدْ وَقَقْتَ فَى أَدَاءِ مُهُمْتِكَ ..

## فقالَ الْغرابُ:

ـ لقدْ وفُقْتُ بفضُّلِ اللَّهِ ، وبفضُّلِ حُبِّى لوطنى وأهُّلى أَحْسَنَ توْفيقٍ ، وقدْ وضعْتُ خِطَّةُ للقِّضَاءِ على أعْدائِنا مِنَ الْبوم ..

#### فقالَ ملكُ الغربان:

أنا والجُميعُ كلُّنا تحتَ أمْركَ ، حتى نثَّازَ منْ عدُوِّنا ونعودَ إلى وطَنِنا ..

# 



وبالْقُرْبِ مِنَ الكَهُفِ الدَّى يَعيشونَ فيه يقيمُ راعٍ معَ قطيعٍ منَ (الْعُنَم، وهوَ يَشْعِلُ كلُّ ليلةٍ نارًا يستَدْفئُ بها ..

### فقالَ ملكُ الغربانِ :

ـ ما هي خطَّتُكَ آبِها الْوزيرُ الأَمينُ والمُشيرُ الْمُعينُ ؟!

## فقالَ الْغرابُ شارحًا :

ً ـ نطيرُ كلَّنا حتَى نصِلَ إلى النَّارِ ، فنُحطُّ عِنْدها ، ويحملُ كلُّ واحدٍ منا عودًا مُشتَعِلاً فى مِنْقَارِه .. ثم نَهْجمُ على أوكار الْبومِ ومنَازِلهمْ ، فتُلْقِى النارَ على الْقَشَّ والحُطبِ ، والنتيجةُ معْروفَةٌ مُسَبَّقًا .. حَريقٌ هائلٌ بِقضِى على وطنِ عدُوِّنا ويريحنَا منْهُ إلى الأَبَد ..

اسْتَحْسَنَ ملكُ الْغربانِ والجُميعُ الْفِكْرَةَ ..

وبعدَ لحظات كانتِ الْغربانُ تطيرُ في سِرْبِ مَهُولٍ ، وتتَجِهُ إلى النارِ ، التي اوْقَدَها الراعي ، فتحطُّ عليْها وتحملُ جَذُولِتِ الحُطبِ الْمُسْتعِلَةَ ..



ثمَّ تتجِهُ خلفَ وزيرِهَا المُعينِ إلى أَوْكارِ الْبومِ ، فتلْقِى بالنَّارِ على الْقَشَّ والحُطُبُ ، وتغادرُ الْكَانَ مُسْرعةُ ..

وفى لحظات كانتْ أَوكارُ الْبُومِ تَسْتَعِلُ كالجَّحيمِ ، فطارَ منْها منْ تمكُنَ منْ الْهُوبِ ، أما الْباقونَ فقدْ ماتوا مُحترقينَ بالنارِ أَوْمُخَتَنِقِينَ بالدُّخَانِ الْكثيفِ ...

وهكذًا ثَأَرَ الغربانُ لِقِتلاهمُ وجرحَاهُمُّ ، واسْتراحوا مِنْ عَدُّوهِمُّ الْبومِ إلى الأبدِ .. ثم عادوا إلى وطنهمْ دُونَ أَنْ يفقِدوا غُرابًا واحدًا ..

وكانَ ذلك بِفَضْلِ حِيلَةِ وشَجَاعَةِ الْوزيرِ الْمُعينِ والْسُنْتَشَارِ الأَمينِ ، الذي كادَ أَنْ يضَحَّىَ بحياتِهِ مِنْ أَجلِ الأَهْلِ وَالْوطَن ..

